## المطالب المنيفة فى الذب عن الامام ابى حنيفه

من مصنفات الاستاذ الفاضل والبحر الذي ليبس له ساحل علامة المراق وزين الافاق نادرة عصره وماشطة دهره ابي اسماعيل واعظ زاده السبد مصطفى نورالدبن الحسيني الحنفي مبموث بغداد كان الله له عونا في المبدا والمعاد آمين

اعتنى بطيعه وتصحيحه خادم العلماء أممان الاعظمي

طبيع على تفقة مؤلفه زاده الله توفيقا

حقوق بيمه عائد الى ادارة سنوير الافكار

[بغداد] طبع في طبعة الآداب في ١٠ شعبان الاغر سنة ١٣٣٩

## المطالب المنيفة فى الذب عن الامام المعالم المنيفة العربيفة المنافقة المناف

من مصنفات الاستاذ الفاضل والبحر الذي ليس له الماسلة الماسلة المراق وزين الافاق نادرة عصره وماشطة وهمام ابي اسماعيل واعظ زاده السبد مصطفى نورالدبن الحسيني الحنفي مبعوث بغداد كان الله له عونا في المبدا والمعاد المن

اعتنى بطبعه وتصحيحه خادم العلماء نعمان الاعظمي

طبيع على نفقة مؤلفه زاده الله توفيقا

حقوق بيمه عائد الى ادارة سوير الافكاراً

[بغداد] طبع في مطبعة الآداب في ١٠ شعبان الاغر سنة ١٣٢٩

## الرحم الرحم

الحمدلمستحقه والصلاة والسلام على سندنا محمد أشرف خلقه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه الذين قاموا بواجب حقه وبعد فيقول العبدا الفقير اليالطفه الخنق السيد مصطفى نورى الحسنبي الحنفي غفر الله تعالى ذُنُوبِهِ وَسَمَّرَ عَيُوبِهِ قَدُوقَفَتُ عَلَى مَاذَكُرُهُ القَـاضِي ابن خَلَكَانَ عَفِي اللَّهُ ا تعالى عنه فيكتابه وفيات الاعيان فيترجمه ابي القاسم محمود بن ناصر الدولة ابي منصور سبكتكين الملقب اولاسيف الدولة من حكاية صلوة القفال الشافعي على مذهب الخنفية ونصها انهذا السلطان كان يستفسر الاحايث فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي فجمع الفقهاء من الحنفية والشافعية والتمس منهم البكلام فيترجيح احدالمذهبين على الاخرفوقع الأتفاق على ان يصلو ابين يديه ركمتين على مذهب الامام الشافعي وعلى مذهب ابى حنيفه لينظر السلطان ويختار ماهو احسنها فصلى القفال الشافعي المروزي بطهارة مسنغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة واتبي بالاركان والهشات والسنن والاداب والفرائض على وجوه الكمال والتمام وقال هذه صلوة لانجوز الامام الشافعي دونهما تم صلي ركمتين على مانجوز أبو حنيفه فلدس جلد كلب مدبوغ ثم لطخ ربعــه بالنجاسة وتوضــاً نبيذ التمر وكان في حميم الصيف في المفازة واجتماع إلا الذباب والبعوض وكان وضوئه منكسآ منعكساً ثمم استقبل القبلة واحرم ال

إنا بالصلوة من غراسة في الوضوء وكبربالفارسسة ثم قرأ آية بالفارسية ثم نقر خرتين كنة بت الديك من غير فصال ومن غير كوع وتشهد وضرط في آخره من غير لهمة السلام وقال الها السلطان عدَّم صلومًا ابني حشفة ا فقان السلطان لولم تكن صلوه ابي حنيفة لفتنتك فانكرت الحنفيه ان تكون هذه سلوة الى حنيقه فاص القفال باحضار كتب ابي حنيفه واص السلطان واكاتما نصرانيا يقرأ كنب المذهبين جميعا فوجست الصلوة على مذهب ابي حنيفه إلى على ماحكاه القفال النهى بلفظه) فاممنت النظل وارجعت البصر في هذه الحكاية المشسؤءة الدئلة على تزسف مذهب الامام الاعظم والمجتهدد الاقدم رضى الله تعالى عنه وقيما من الازراء عنصب امام الاعمة ومقتدى الامه مانيها وقدترتب على تدوينها من المفاسد ما لا يخني حتى اتخذهسا الغمالة من الفرق المخمالفة وسيله للطعن في مذهب سلطمان المذاهب ومذهب السلاطين ومفتدى المسلمين فذكرها نعمه الله الجزائري الكشني في كتابه زمر الرسع على وجه السخريه عذهب أهل السنة والجُماعة وانجر الحال حتى اتخذها البهود والنصاري ذريمه الي الطعن فيالملة الاسلامية والعصابة الاحمدية فنقالها فوائل ابن نعمه الله ابن جرجس أونل النصرالي فيرسانته المطبوعة في بروت الموسومة بسوسته سلمان فيأسول العقائد والاديان وهو البحث الرابع منالمقالة النائية من كتاب زيدة الصحائب في اسول الممياري ولاعجب فيذلك والماالميجب منالة ضيابن خلكان واضرابه فانهدم نشله وسيحره في العلوم كيف خفيءايه الحتلاق هذه الحكاية ولم يتدبر مانيها من الحطوالازراء فى منصب أمَّه الدين واعلام المسلمين على إن الاحرى بالوَّاف الاحتياط عالنة، وإن كان مؤرخاً فلا يكون كرطب ليسل والزلم يحتط وعلما الغث

والسمين والصحيح والسقيم بلا محاكمه عاد عليه الوبال والويل فانقصد القاضي من لقل هذه الحكاية المصنوعة والاضحوكة الموضوعة الطمن في مذهب امامنا الاعظم ومقتدانا الاقدم فهوالمطعون والمغتر عما نقل مغبون فالامام ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه له الاحتباط القام فيَهَاكَرِ الطهارة والماء كما تشهد بذلك كتب مذهبه واشتهر عنه انه كان لايصل في النُّوبِ الذي يتوضأ به لقوله بنجاسة الماء المستعمل اولاً وذهب آخر الى القول بطهارته فقط تخفيفاً ولا مجوز التطهير به ثانياً وكم يقل بطهارة الجلد المدبوغ عن رأيه غير مستند الى دليل من الادلة الشرعية وحكم بالعفو عمادون ربع الثوب المتنجس بالنجاسة الحفيفة لاالمغلظة واباح الوضوءبنبيذ التمر عند عدم وجود الماء المطلق كالتيمم بالغراب عندعدم الماء لامطلقا وجوز الصلوة بالقراءة الفارسيه ضرورة ولم يقل بسقوط الترتيب في الوضوء تحكما بللما صح عنده من الادلة السمعية الشرعية كا ستعلمه مفصلا على آنه رحمه الله تعالى آنما ذكر حكم المسائل المذكورة لمن ابتلي بها تطبيقاً لقواعد اصلها واصول هذبها وضوابط رتبهما لاآنه يقول ينبغيالمصلي انايصلي تجلد الكلب المدبوغ مع وجود غيره متوضاً بوضوء منكوس مفتتحاً بالفارسية قارئًا بها تاركا للطمانينة المقرآ نقر الديك بلا ركوع متحللا من ملوته بتعمد الحدث حاشا وكلا على إن الحاكى تلك الصلوة افترى على الامام تيجـويز. الصلوة من غير ركوع. والركوع وكذا السجود عنده ركنان لاتصح الصلوة بدونها هـذا وكم للمذاهب نظير هذه المسائل واشراء علمها من علمهاوجهلهامن جهلها بلاريب ولا اشتباء ولكل من المذاهب مدرك والكل منهم على هــدى من ربهم ولاعبب يلحق المجتهد في المسائل الاجتهادية والك اذا تتبعُّت ال

مانل المذاهب الحقة تجدها كلهامستندة الى الأدلة الشرعيمة التي لاغبار علمها واذا علمت مدرك احد المذاهب في مسئلة مثلا فلا يسوغ لك الأذكار على يقيه المذاهب المخالفين فاذازعمت أن ليس للمخالف فى تلك المسئلة دليل صحيح فهذا جهل منك لاتعذر به وانك مسؤل عنه يوم يقوم الاشهاد لرب العالمين. واعلمان هيئة الصلوة من تقديم الشرائط وافتتاحها بالتكبير وبعده الثناء ثم قرائه الفاتحه وضم السورةوالركوع والسجود والجلوس مع تكبيرات الانتقالات والتسبيح والتحميد والتحليل بلفظ السلام وصلت الينا توارأجيلاً بعد جبلوقوماً عن قوم منعهد الشارع الاعظم صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا الا ان فى أفعال الصلوة ماهو فرض ينقدم الى شرط متقدم على ماهيه الصلوة وركن داخــل فيها وواجب،ومسنون،ومندوب،ومستحب،حسبماظهر للائمة المحتمدين من الادلة فحكم كل بما ثبت عند. على مفتضى قواعد، واصوله فالامام الاعظم رحمه الله فرق بين الفرض والواجب بان مأتبت بالنص القطعي كالقرآن اوالحديث المتواتر فهو فرض وما ثبت بالنص الظنى فهدو واجب والامام الشافعي رحمه الله تمالي لم يقرق بين الفرض والواجب فمأنبت عنده بالنص القطعي اوالظني فهوواجب فالصلوة الا فأتحةالكتاب مثلا باطلة عند الامام الشافعي عملا بحديث لاصلاة الإيفاعية الكتاب صحيحه عند الامام الحنفي حملاً لمعنى الحديث على لفي الكمال كحديث لاصلوة لحار المسجد الافي المسجد فاله محمول عندالحنفي وكذاالشافعي على أفي الكمال الاانها فاقصه فيجب عند الحنفي سجود المهو عند توك الفاتجة سهوأ جبرأ لنقصانها وبجب اعادتها عند تركها عمــدأ فان لم يعدها فانه يفسق بترك الواجب وآنما لم يقل امامنا بفرضيه قرائه الفاتحه ا

في الصلوة المدم أبوتها بالنص القّعامي وقدم العمل بقوله سبحانه (فاقرؤا ماتدسر منه) والمتدسر من القرآن اعم من الفاتحة وقسم العلامة شبيخ مشايخنا ابن عابدبن رحمه الله تعالى في حاشيه الدر المختار الادلةالسمعمه اربعة (الأول) قطعي الثبوت والدلالة. كينصوص القر آن المفسرة اوالحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي(الثاني) قطعي الشوت ظنيالدلالة. كالآيات المؤولة (الثالث) عكسه كاخبار الاحاد التي مفهومها قطعي . (الرابع)ظينهما كاخيار الاحادالتي مفهومها ظني (فيالاول) يثبت الفرض والحرام (وبالثاني والثالث) الواجب وكراهة التحرم (وبالرابع) السنة والمستحب ثم ان المجتهد قد يقوى عنده الدايل الظني حتى يصير قرسا عنده من القطعي فما تبت بهيسميه فرضاً عملمالاته يعامل معاملة الفرض فى وجوب العمل ويسمى واجبا نظراً الى ظنية دايله فهو اقدوى نوعى الواجب واضعف نوعي الفرض بل قد يصل خبر الواحد عنده الي حد القطعي ولذا قالوا اله اذا كان مناقي بالقبول حاز أسات الركن به حتى أُلْبَتُ رَكُنيهُ الوقوف بعرفات لقوله صلى الله عليه وسلم ( الحيج عرفه ) وفي التلويح ان استعمال الفرض فيما ثبت بظني والواجب فيماثدت يقطعي شائع مستفيض فلفظ الواجب يقع على ماهو فرض علما وعملا كصلوة الفجر وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع (١) تذكره صحة الفحر كتذكر العشاء وعلى ظـني هـو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتميين الفائحة حتى لاتفسد الصلوة بتركما لكن

[١] هذا الحكم جار في اصحاب التربيب ومالا فلا فافهم

تجب سجدة المهو انهى) فاذا تمهد لك ذلك واحطت خبرا بما هنالك فاعلران الصلوة بالجلد المدبوغ جائزة عند الامام الاعظم رضي الله عنه لما أمرت عنده ون طهارة جلد الميتة بالدباغ فقد روى باسفاده عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم المقال ا عااهاب دبيع فقدطهر) والماالألار الواردة في الهيع الاسفاع بالميته غاجاب الامام الطحاوى الحنفي فيكتابه شرح معاني الأثار عهابان ذلكعلى النهيعن الانتفاع بشحومها واماماكان يدبغ مهافقد جاأت عنه عليه الصلوة والسلام آثارمنواترة صحبحة المجيء مفسرة المعنى تخبرعن طهارة ذلك بالدباغ وساق رحمه الله تعالى احاديث كشيرة في هذا الباب منها مارواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه و-لم انهمر بشاةميتة لميمونة رضي الله تعالى عنها فقال (لواخذوااهابها فدبغوه فانتفعوا به) وفيرواية ( هلاالتفعيم بإهامها قالوا انها ميته فقال الدباغ الاديم طهوره) ومنها مارواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهماعن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أيما أهاب دبيغ نقدد طهر ) وفي زوايه عنه ايضاً ( اذا دبنغ الاديم فقدطهر) وفي روايه الخرىعنه ايضاً ( ايمــــاً (١) مسك دبيغ فقد ظهر)ومنها ماروته عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم أنه قال (دباغ الميتة ظهورها)وفي روايه [ (دماغ المنته ذ كائم) وقال الطحاوي وحجة اخرى الماقدرأينا اصحاب رسول يُّ الله صلى الله عليه وسلم لما اسلموا لميأمرهم عليه الصلوة والسلام؛طرح

<sup>(</sup>۱) مسك بفتح ميم وسكون سين هو الجلد وسمى به لانه يمسك مافيه الممالة قاله القارى

المالهم وخفافهم والطاعهم التي كانوا أتخذوها في حال جاهليتهم وأنما كان ذلك من ميتة ومن ذبحة فيذبحتهم حينئذ انميا كانت ذبيحة اهيل الاوتان فهي في حرمتها على اهل الاسلام كحرمة الميتة فلمسا لميأم هم رحول الله صلى الله علميه وسلم بطرح ذلك وترك الانتفاع به تبت ان ذلك آ كان فدخرج منحكم الميتة ونجاستها بالدباغ الى حسكم سبائر الامتعات وطهارتها وكذلك كأنوا مع رسول الله صلى الله علميه وسلم اذ أفتتحوا بلدان المشركين لايأمرهم بان تحاموا خفافهم ونعالهم وانطاعهم وساتر جلودهم فلا يأخذوا مزذلك شيئاً بل كان لايمنعهم شيئاً مزذلك فذلك دليل ايضاً على طهارة الجلود بالدباغ والمقد روى في همذا عنجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قالكنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الاسقية فنقتسمها وكلها ميتة فننتفع بذلك فعل ذلك على ماذكرنا الى آخر ماذكر . فان شئت فارجـع الى آنار الطحاوي فان فيها مايشفي العليل ويروى الغليل.فيجزاء الله خيرا.واما الصلوة بالجلد المدبوغ المتلطخربمه بالنجاسة فالامام الاعظم لميقل بجواز ثلك الصلوة فهذا افتراء ببن عليــه وعلى اصحــابه نيم ان الحنفيـــه قالوا المعقو عنه دون ربهم التوب لاالربع فىالنجاسة الححققة كبول مايؤكل المخمه كابوال الابل والغم ونحوها لاالمغلظة كيول الانسيان وغائطيه العموم البلوىوالحرج وعسر الاحتراز عن ذلك قال الله تعالى( وماجعل ا عَلَيْكُم فِي الدِّينَ مِن حَرْجٍ ) وقال سول الله صلى الله عليه وسلم( الدَّينَ يسر )وقال (يسرواولاتمسروا) وذهب الامام احمدرضي الله عنه الي طهارت بول مايؤكل لحمه محتجاً بحديث العرسين وهو امر الني صلى الله عليــه وسلم بشرب البان الابل وابوالها وفى الدر المختار وعنى دون ربع حميع

ابدن وثوب ولوكبراً هوالمختبار من تجاسه مخففه كول مأكول اللحم وخر. طير غير مأكول وقيل طاهر وصحح وفي الهداية وقدر الدرهم ومادونه من النجس المغلظ كالدم والبول والحمر وخرمالدجاج وبول الحمار جازت الصلوة ممه وان زاد لم تجز وقال زفر والشافعي قليل النجاسة ا وكثيرهاسواء لان النصالموجب للتطهير لميفصل ولنا ان القليللايمكن التحرز عنه فيجمل عفواً وقدرناه بقدر الدرهم اخدذاً عن موضم الاستنجاءوا بماكانت نجاسه هذه الاشياء مفلظه لأمها تبتت بدليل وقطوع به وان كانت مخففه كبول مايؤكل لحمه جازت الصلوة مممه حتى سلغ ربيم الثوب يروى ذلك عن الامام ابي حنيفه رحمه الله لان التقدير فيه بالكشير الفاحش والربع ملحق بالكل فيحق باض الاحكام وآنما كانت مخففه عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهما الله تعالى [١] لمكان الاختسلاف في نجاسته اوالتعارض النصين على اختسلاف الاصلين أأتهى والنصانها حديث استنزهو منالبول وحديث العرسين وقدتق دم وذهب الامام عمد رحمه الله تعالى الى طهارة بول مايؤكل لحمه كالامام احمد كما قدمنا عنه واما التوضأ بنبيذ التمر فلما صح عنده من الحديث الذي رواه عبدالله بن مسمود رضي الله تعالى عنه ليلة الجن حلث قال صلى الله تعالى عليه وسلم عن نبيذ التمر تمرة طبيه وماء طهووفتوضأ بهوفى روايه أبنءياس ان بن مسمود خرج معرسول اللهصلي الله عليموسلم ليلة الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم امعك ياابن مسعود ماء

[1] قوله لمكان الاختلاف في تجاسه على اصل ابي يوسف فان تخفيفها عنده انما ببت من سوغ الاجتهاد و قوله اولتمارض النصين على اصل ابي حنيفه فان تخفيفها عنده أنما ينشأ من تعارض النصين وهو معنى قوله على اختلاف الاصلين

قال معى لبيد في اداوتي فقال عليه الصلوة والسلام اصبب على فتوضأ به وقال شـــراب وطهور اخرج هذا لحديث بطوله اكثر الحفــاظ في دواوينهم وهو حديث صحبح مستنيض على ال الأمام رضى الله تعالى عنه يشميرط لجواز النوضي بالنبيذ عمدم وجود الماء المطلق مع أَثَرُقَةِ والسيلان اماالمشتد من النبيد المتغير اللون تغيراً فاحشأ فلا يجوز الوضوء به كما هو معلوم في محله وذكر الأمام الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معانيي الأمَّارِ في ماك الرجل لا يجدالا أمد ذالتم عن يدِّهِ ضاً بها يِلْسِم ذهب قوم إلى ان من لم بحدالاً بدله التمر توضأيه واحتجواً في ذلك الهذه الآيار وممن ذهب التي ذاك الامام إبوحنيفه وخالفهم في ذاك آخر ون فقالو الابتوضأ بنسد التمرومن لم بجدغيره تبم ولايتوضأ بهويمن ذهبالي هذاالقول ابويو لف رحمه الله تعالى انتهى واقولانالائمة الثلاثة كذلك ذهمو االىءدمالجو ازالاانالكل احمعوا على عدم جواز التوضي بالنبيذ عند وجود الماء المطاق فافهم تغم واماعدم رعاية الترتيب في الوضوء وجوباً فلافادة اللواو الني في آية الوضوءا لجمع. المطلق باجماع اهل اللغة.ذكر أبو على الفارسي أن النجاة اجمعوا على ان الواو للجمع المطلق وذكر ذلك سيمويه في سمعة عشــــر موضعاً في كتابه ويؤيد ذلك سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند نزول آيه ( ان الصفا والمروة من شيعائر الله ) فقالوا بم سُهِداً يأرسول الله فقــال ابدأوا بما بدأ به الله فلولم نَفد الواو الجمع المطلق وافادت الترتيب لوقع سؤالهم عبثأ وهم هم اهل اللسان والبيان وبلغتهم . نزل القرآن والامام الاعظم رحمه الله تعالى وان لم يشترط التركيب في الوضوء لما حررنا فهو قائل بسنية التركيب في الوضوء لمواظنيته عليه الصلوة والسلام على التركيب ويدل على سنيته ماصح عنه أ

إ صلى الله تعالى علمه وسلم اله توضأ صرة فظن اله لم يمسمح وأسه فاعاد المسح بعد غسل الرجلين ولم يعد غسلهما وذكر الامام الشعراني رحمه الله تمالي في كتابه المنزان مانصه وقد كان الامام على كرم الله تعالى إ وجهه يقول لاابالي باي اعضاء الوضوء بدأت وبتقدير عدم وجوبه فاصله سنة بالاجماع واما عدم وجوب النية واشتراطها في الوضوء فلمدم ورود النص الفطمي الدال على وجوب النبة. وحديث أنماالاعمال بالنبات فهو وان كان صحيحاً مستفيضاً الاانه آحاد فيفيد الظن لاالعلم فالنية في الوضوء سنه. وعند الامام الشانبي رحمه الله تمالي واجبة لأنه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمم وأنا آنه لايقع قربة الايالنية ولكينه يقع مفتاحا للصاوة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التسمم لان النراب غبر مطهر الا في حال ارادة الصلوة اوهو بني عن القصد [١] كذا في الهداية وفى الاشباء والبظائر لاثواب الا بالنية صرح به المشابخ فى مواضع من الفقه.اوالها في الوضوء سوا قلنا أنها شرط الصحة كافي الصلوة والزكوة والصوم والحج اولاكما في الوضوء والغسل وعلى هذا قرروا حديث ( أعاالاعمال بالنيات ) أنه من بابه المقتضى بالفتح أذلا يصبح بدون تقدير الكبئرة وجود الاعمال بدوتها فقدروا مضافاً . أي حكم الاعمال وهو نوعان اخروى وهو الثواب واستحقاق العقاب ودنيوى وهو الصحة والفساد وقداريد الاخروى بالاجماع للاجماع على آنه لاثواب ولاعقاب الا بالنسبة فالتنفي الاخر الفيكسون مرادا اما لاله مشترك[٣] ولاعموم له

<sup>[</sup> ١ ] اى لفظ التيمم معناه القصد وهوالنيه قال تمالى فتيمموا صعيداً طيباً اى اقصدوا تراباً طاهراً

<sup>(</sup>٣) المشترك اليتناول افراداً مختلفة الحدود على سبيل البدلكالقر. المحيض والطهر فأنه مشترك بين همذين المعنيين المتضادين لايجتمعان وحكمه التوقف فيهبشرط التأمل ايرتجح بعض رجوهه للعمل ولاعموم له اى المعشرك عندنا فلا مجوز ارادة معنديه مما وتعامه كتب الاصول

ا ولاندفاع الضرورة به من صحة الكلام به فلاحاجة الى الآخروالثاني اوجه لانالاول لايسلمه الخصم لآنه قائل بعموم المشترك فحينتذ لايدل على اشتراطها في الوسائل[١] للصحة ولا على المقاصد ايضاً وفي بعض ا الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوى ليس بمأمور به ولكنه مفتساح الصلوة وأنما اشترطت في العبادات بالاجماع أوباكيه (أوما أمروا الا الممدوا الله مخلصين له الدين) والاول اوجه لان العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصلوة والزكوة فلا يشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وازالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان والاواني للصحمة واما اشــــتراطهــا في التيمــم فلدلالة آيته [٢]علمــا لانه القصـــد لغة الشبيهي . وبالجملة فان امامنا رحمه الله تعالى وان لم يشترط الصحه " الوضوء والغسل النبة خلافاً للائمة الثلاثة الا انهموافق الهم فيحصول ا الثواب بها فانالوضوء والغسل الذين لانبية فيهما لأثواب فيهماعندهايضاً واما التكابر والقرائه في الصلوة بالفارسية فلاستدلاله رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى وآنه ابني زبر الاولين ووجهه انهتمالي وصف القرآن بكونه فيزبر الاولين ولم يكن القرآن بنظمه فيها لامحالة فتمين انبكون بممنام فيها والمفروء بالفارسية على سبيلاالترجمة مشتمل على معناه فيكونجائزا الحاقاً به [٣] فان قبل قوله تعالى (اما الزلناه قر آماً عربياً) محكم لا يقبل التأويل

<sup>[</sup> ١ ] الوسائل كالوضوء والغسل فأنهما وسائل للمقاصد

<sup>[</sup> ٢ ] وهي قوله تعالى فان لم تجدوا مِاءً فتيمموا صعيداً طيباً

<sup>[</sup> ٣ ] واستدل الامام الاعظم ايضاً بقوله سبحانه ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى اى ان منى هذا الكلام وهو قوله قد أفاح الى ابقى وارد فى تلك الصحف او الى مافى السورة كلها وهو دايل على جواز قرائة القرآن بالفارسية فى الصلوة لانه جعله مذكوراً فى تلك الصحف مع أنه لم يكن فيها بهذا النظم وبهذه اللغة كذا فى تفسير الامام النسفى رحمه الله تعالى

وقوله تعالى(واله أني زبر الأولين)محتمل لأن بعض المفسر بن ذهب الى ان الضمير للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيكرف يترك المحكم به اجيب بانه تأويل بعيد يقضى الى انتعقب اللفظى ستفكك الضمائر في قوله سيحانه (وانه لتغريل رب العالمين) الى آخره والسكلام المعجز مصون عن ذلك فان قيل سلمناتساومهما في الاحكام لكن يكونان متمارضين فمن اين تقوم الحجة. فالجواب ان اعمال الدليلين ولو بوجه اولى من اهمال احدهما فيحمل قوله وأنه لغي زبر الاولين على حالةالصلوة لأنها حال المناجات والاشتغال بنظم خاص بذهب بالرقة و يحمل قوله سمحاله (انا انزاناه قر آنا عرسا) على غير حال الصلوة كذافي حاشية الهداية للامام اكمل الدين البابرتي رحمه الله تعالى . وفي تفسير الفاضل النسفي الجنفي وأنه وأن القرآن الهيزبر الاولين يمني ذكره مثبت في سائر الكيتب السماوية وفيه دليل على ان القرآن قرآن اذا ترجم بغير العربية فيكون دليـــالا على جواز قرائة القرآن بالفارسية في الصلوة انتهى واقول وأمل. الاصل في هذا ان الالفاظ فى القرآن دالة على المكلام النفسي فالمدلول هو كلام الله القمائم بذاته تعالى فيطلق على الدال على ذلك كلام الله تعالى مطلقاً اي سسواء كان بالعرسه اوالفارسية والاعجاز حاصل بقرائه المصلي بالنظر للسمعني فانه يدرك أن القرآن بالفارسية لايقدر أحد من الحالق على النطق بمثله فعلى هذا فلا يقال أن القرائه بغير الحربية تخرج القرآن عن الاعجاز وعلى ماقررناء جوز الاشعرية والماتريدية القول بمخلوقية الالفياظ فقالوا القرائة مخلوقة والمقروء قديم والثلاوة حادثه والمتلو قديم وحيث عرفوا القرآنقالواالقرآنالمنزل على رسول اللهصلي الله عليه وسلم المنقول عنه نقلا متواتراً بلا شبهه المقروء بالسنتنا والمحفوظ فيصدورنا والمكتوب في

محفذا حو كارم الله غير مخلوق والحادث فالأمام الاعظم رضي الله تعالى عنه هو اجل من ان بحِبْري على شي لابري فيه دايلاً وعند النحقيق كما قال ببض الحنفية جميع اللغات كلمها واحدة عند الله فى حضرة مناجآته كذا في الميزان الامام الشعراني رحمه الله تعالى. ثم ان الامام رضي الله عنه وان قال اولا بجواز القرائة بالفارسية لمن يحسن العربية مع الكراهية التحريمه" فانه رجع آخراً الى عدم الجواز لمن يحسن العربية ففي الدر المختار مانصه وصح شروعه ايضاً مم كراهه النحريم بتسييح وتهليال وتحديد وسائر كام التمظيم الخالصة له تعالى كما صع لوشرع بغيرعربية اى لسان كان وخصه البردعي بالفارسية الزيتها بحديث لسان اهل الجنة المرسة والفارسية الدرية بتشديد الرآء قهستاني. وشرطا مجزه وعلى هذا الحلاف الخطبة وجميع اذكار الصلوة. وأما ماذكره بقوله أوامن أوابي اوسمي عند ذمح اوقرأ بها عاجزاً فجائز جماعاً فيد القراءة بالمجز لان الاصح رجوع الامام الى قولهما وعليه الفتوى انتهى وفي الهدايه بمد ذكره نحو مافىالدر لمختار قال والمعنى لايختلف باختلاف اللغات والخلاف فىالاعتداد ولاخلاف فىانه لافساد وبروى رجوعه فى اصل المسئلة الى قولهماوعليه الاعتماد انتهي. ومعنى قوله والخلاف في الاعــتداد آنه اذا قرأ بالفارسية هل يكون محسوباً عن فرض القرائة اولا ولاخلاف في عدم الفساد وتمام هذا البحث يطلب من حواشي الهــداية فأفهم والله تمالى أعلم. وأما قوله تم نقر نقرتين كنقرات الديك نغير فصل ومن غیر رکوع ای سجد سیجدتین من غیر فصل مینهمیا و من غیر رکوع زعماً منه ان الامام الاعظم رضي الله نعالي عنه يجوز الصلوء من غـير فصل بين السجدتين وبلا ركوع فافتراء بين وجهل بمذهب الامام اوتحاهل

هي وتعصب نشأ من الحسد والبغض الهذا الإمام الجايل وتحسامل لايرضي به الله ولا رسوله عليه الصلوة والسلام وهل يتصور أن أحداً يمد الصلوة على هذه الهسَّه القبيحة حلوة وهل ينقل أن احداً يجهل أن الركوع ركن لأتم الصلوة الابه وهل بقول مسلم الالصلوة بلاركوع اوسيحود صحيحة وشرائط الصلوة واركامها التي اتفتت الامه واحمت عليها الأئمة الاكثر منها ثابت بالكتاب والبعض منها ثابت بالسنه المتواترة اوالمشهورة فيجب على المصلى تقديم الطهارة منالاحداث والانجياس يقوله سبحانه(يا بهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة) الايه ويقوله تعالى ا وان كنتم جنباً فاطهروا وبقوله جل وعن وثيابك فطهر وستر العورة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد واستقبال القبلة لقولهسبحانه ( نولوا وجوهكم شطره) زالوقت القوله ( القم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل) الآية والنية بأن لا يفصل بينها وبين لتحريمه بعمل لقوله تعالى (وما امروا الاليعيدوا الله مخاصين له الدين ) والاخلاص متوقف علم انسه وبحديث أنما الاعمال بالنيات وباحماع الامه على عدم جوازالصلوة وسائر العبادات الا بالنية والتكبير بقوله تعالى (وربك فيكبر) اي وخص ربك بالتكبير وهو الوصف بالكبرياء ولما نزلت هذه الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر فيكبرت ام المؤمنين خديجه وضي الله عنها فرحاً وايقنت اله الوحى فان سورة المدثر اول سورة نزلت ووجه الاستدلال أن المرادية تكبيرة الافتتاح باجماع أهل التفسير ولأن الأمر للوجوب وغيرها ليس بواجب فتعينت له ضرورة والقرائة لقوله تعالى (فاقرأوا ماتيسر من القرآن )والقيام لقولهسبحاله (وقوموالله قالتين ) والركوع والسجود بكشير مرالايات نحو قوله (واركموا مع الراكعين)

واركعواواسجدواواسجدواقترب والقعدةالاخيرةلقوله صلىاللهعليه وسلم لابن مسمود رضي الله عنه حين علمه التشمهد اذا قلت هذا وفعلت هذا فقدتمت صلاتك وما سوى ذلك فهو واجب اواسنة اومستنجب اومندوب فان قلت صريح آيه (وربك فيكبر) يدل على تعيين لفظ التكيير في افتتاح الصلوم كما ذهب اليه الائمة الثلاثة والامام الاعظم يجوز الافتتاح بالله اجل اوالرحمن أكبر ونحوه فما الدايل على ذلك قلت ان الامام ذهب الى انالمراد من التكبير التعظيم لغه بدايل قوله نعالى (فلمارأينه أكبرنه) اي عظمنه وهو حاصل بكل لفظ يدل على التعظيم والاجلال وقال المفسرون فى قوله تعالى(وكبره تكبيراً)اى عظمه تعظيماً لا ُقيا بجــلال ذاته وكمال صفاته . فان قلت ان تعديل الاركان اي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود وكذا في الرقع منهما فرض عند الأنمة الثلاثة أفلا تصبح الصلوة بدونه خلافاً للامام الأعظم فانه ذهب الى الوجوب دون الفرضية قلنا آنما لم هل الامام نفرضه الاعتدال لعدم الثبوت بالنص القطعي بل بالدليل الظني والثابت بخبر الاحادكما علمت ظني فالصلوة بلاطمأنينة وان كانت صحيحة عنده الا انها ناقصة لترك الواجب فموجب قضاء تلك الصلوة انتركهاعمداً وان لم يعدها كان فاسقاً آثما هذا أذا ترك الاعتدال بمدالركوع والسجودواما السمجودكنقر الديك من غير فصل بين السجدتين وبلاركوع فهذه باطلة بالأنفاق قال فيالبحر ومقتضي الدليل وجوب الطمانينة فيالاربعة اي الركوع والسجود والقومة والجلسة ووجوب نفس الرقع مزالركوع والجلوس بين السلجدتين للمواظبة على ذلك كله وللامر فيحديث المسيُّ صلوته ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوعساهياً والفول بوجوبالكل؛ هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن امير حاج حتى قال انه الصواب وقد شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل الاركان جميعهما تشديداً المنفأ فقال واكمال كل ركن واجب عند الامامين ابي حنيفه ومحمدوعند الامامين الشافعي وابي توسف فريضة فيمكث فيالركبوع والسبجود والقومة بينهما حتى يطمـئن كل عضو منه هـذا هوالواجب عند ابي حنيفة ومحمد حنى لوتركها اوشيئاً منها سياهياً يلزمه السهو ولو عميداً يكره اشد الكراهة ويلزمه ان يعيد الطوة وكذا كل صـلوة اديت مسع كراهه النحريم تجب اعادتها وتمام هذا البحث فى رد المختار للملامة ابن عابدين رحمه الله تعالى فليراجع فانقلت فما تقولون في حديث لاصلوة لمن لايقم صلبه في الصلوة قلت هو محمول على نفي الكمال أي لاصلوة كاملة فان قلت قد بيت في صحيحي البيخاري ومسلمان اعراساً دخل المستجد فصلي ركمتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلوء والسلام ارجع فصل فالك لمتصل فرجع فصلي كماصلي تمجا فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فقال له ارجم فصل فالك لم تصل فقلل له في الثالثة والذي بعثك بالحق نبيآ مااحسن غيره فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم راذا قمت الى الصلوة فكبر ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركع حيتي تطمئن راكماً ثم ارفع حتى تعندل قائماً ثم المجدحتي تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلوتك كامها حتى تقضيها) فَفِي قُولُهُ ثُمُّ فَصُلُّ فَانُكُ لَمْ تَصُلُّ نَفِي كُونُهُ سَلِّي بِتَرْكُ التَّعْدِيلُ فَكَانَرَكُنَا لأن انتفاء غيره لاينفيها قلنا اجاب صاحب الهدداية بقوله أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاظ لغه فتتعلق الركسة بالادني فيهما وكذا فيالانتقال اذهو غير مقصود وفي آخر ماروي تسميته اياء صلوة حيث قال ومانقصت من هذا شيئاً نقد نقصت من صلوتك انتهي. وفي فتهج القدير اخرج هذه الزيادة ابو داود والترمذي والنمائي في حديث المسيء صلوته فابو داود من حدیث ابی هربر له والترمذي عن رفاعه بن رافع قال فمه فاذا فملت ذلك فقد تمت صلونك والزانتقصت منه شيئانتقصت من صلوتك وقال حديث حسن وجه الاستدلال على راى المصنف أسمتها صلوة والباطلة ليسب صلوة وعلى رأى غيره وصفها بالنقص والماطلة أنما توصف بالانعدام فعلم أنه عليمه الصلوة والسلام أنمسا أمره فأعادتها ليوقمها على غيركراهه لاللفساد ومما يدل علمه لولم تكن هذه الزيادة تركه صلى الله علمه وسلم اياه بعد اول ركمه حتى اتم ولو كان عدمها مفسداً لفسدت باول ركعه وبعد الفساد لايحسل المضي في الصلوة وتقريره عايه الصلوة والسلام من الادلة الشرعية وحينئذ وجب حمل قوله عليه الصلوة والسلام فالك لمتصل على الصلوة الخيالية عن الآتم أنتهي .وفي المناية شرح الهداية ماملخصة دايل الامامين أبي حنيفة وعمد قوله تعالى اركموا واستجدوا والركوع هو الأنحناء يقال ركعت النخلة اذا مالت والسجود هو الانخفاظ وذلك يخصل بدون الطمأنينة فتتملق الركنية بالادني فيهما ولاتجوز الزيادة بخبر الواحد بطريق الفرضية لأنه نسخ وموضعه اصول الفقمه ثم قال وغوله وفي آخر ماروي جواب عن حديث الأعرابي وتقريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سمي ماصنعه الاعرابي صلوة حيث قال ومانقصت من هذاشيئاً فقد نقصت من صلونك قلو كان ترك التمديل مفسداً لما سماء صلاة كما لوترك الركوع والسجود ولانه لوكان فاسدأكان الاشتغال به عيثاً فيكان تركه عليه الصلوة والسلام الى الفراغ منه حراماً فكان الحديث مشترك الالزام من الوجهين انتهى

هذا وقد علمت من جميع ما قرروا ان الأثَّة ما بنوا قواعد اقوالهم الا على مشاهد صحيحة تشريعاً للامه وتباماً للشارع الاعظم صلى الله عليه وسام وقال الامام الشعراني رحمه الله تعسالي في المسئران يعد ذكر تحجو ماحورنا مانصه أن أصل الرفع من الركوع والسجود. متفق عليه بين ألا تُمهُ والما اختلفوا في المبالغة في الرفع وعدم المبالغة النهي. قلت وهذا مَنَ الأنصاف بمكان فرحم الله الامام الشمراني ما انصفه واعرفه بمناصب الائمة الاربعة والمذاهب المتبعة فجزاهم الله عن الاسلام والمسلم بين خيراً والله تعالى أعلم والحمد لله على ماعلم وأما قوله وتشهد وضرط في آخره من غير نيه السلام وقال هذه صلوة ابي حنيفة فاله اراد بهذا الالامام الأعظم رضي الله تمالي عنه لايقول بقرضيه الفظ السدلام عند تحلسل المصنى من صلوته بل يقول بفرضية خروج المصلى بصنعه وهو العمل المباين للصاوة من سلام اركلام اواكل اوشرب اوحدث فنقول اعالم يقل بفرضية لفظ السلام لما تبتعنده مرالادلةالمفيدة للوجوب لاالفرضية منهامارواه يستده عن عبد الله بن مسعود رضى الله تمالي عنه لماعلمه التي صلى الله عانيه وسام التشهد قال له اذا قلت هذا اونعلت هذا فقد تمت صلاتك فانشئت النقوم فقموان شئت النقمد فاقمدووجه التمسك مهانه علمه الصلوة والسلام حكم بممام الصلوة قبل السلام وخير مبين القمو دوالقيام وهذا ينافى فرضيه أمن آخر الانا ثبتنالوجوب عارواه احتياطأ دون الفرضه لانه خيرواحد وفيه لا تُبت الفرضية كذا في المناية شرح الهداية. ومنها ماروا م الامام الطاحاوي بسنده عن علقمة عن عبداللة رضي الله عنه ثهم ذكر النشهدوقال كاصلونا لابتشهدوعن اليمالاحوص عوعبدالله قاءالتشهد القضاءالصلوة أوالتسليم أذن بأنقصامهاتم قدروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً مايدل

على إن ترك السلام غير مفسد للصلوة وهو أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم صلى الظلهر خمساً فلم يسلم فلما اخبر بصنعه نحى رجله فسسجد سجدتين ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلوة ركعة من غيرها فسل السلام ولم ير ذلك مصدأ للصلوة فلوراه مفسداً لاعادها فلما لم يمدها و قد خرج منها الى الخامسة لا بقسايم دل ذلك عبى أن السلام ليس من صلم الاترى انه لوكان جاء بالخامسة وقد بقي علمه ثما قبلها سيجدة كان ذلك مفسداً الاربع لانه خلطهن عما ليس منهن فلوكان السلام فرضا كسجو دالصلوة الكان حكمه الضآ كذلك ولكنه مخلافه ثم ذكر الامام الطحاوى رحمه الله تمالي ادلة راضحه على وجوب لفظ السلام حتى أنه ذكر أن قوماً ذعبوا الى ان المصلى اذا رفع راسه من آخر سجدة من صلوته فقد تمت وان لم يتشهد ولم يسلم وساق الادلة على ذلك ثم اجاب عن دليـــل الأثمة الثلاثة وهو حديث افتتاحها التكبير وتحليلها التسلم بمأ لامزيد غليه وخلاصه ماقال أن المراد أن التحليل بالتسلم هو التحليل التام الذي لا بحب أعادة الصلوة بمد ولذا قلنا بوجوب الاعادة ال لم محال الصلوة بالتسايم والذي حمل الأمام الطحاوي على هذا التــأويل ماعارضه من الحديث الآخر الذي رواه الامام على كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذا رفع رأسه من آخر سجدة فقسد تمت صلاته والحديث الاول وهو افتتاحها التكمر وتحليلها التسلم زوامعلي رضي الله عنه ايضاً فوجب التأويل عا سمعت للتطسق بين الأثرين تم اذكر الادلة النظرية بما يطول شرحه فان شئت فارجع اليه وعسول في كل مسئلة من المسائل الفقهمة عليه. وقال الأمام الشعر التي رحمه اللة تعالى في المزان ومن ذلك قول الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى از السلام

من الصلوة اليس بركن فيها مع قول الأعمة الثلاثة اله ركن من اركان الصلوة فالأول مخفف والثاني مشدد ووجه الأول ان السلام أنميا هو خروج من الصلوة إمد تمامها فالم يكن يحصــل بتركه خالل في هــــــة الصلوة ووجه الثاني ان التحلل منها بالسلام فرض كنيه لدخول فيها وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم مفتاح الصلوة الطبهور واحرامها التكبيرواحلالها التسلم فيخروجه بالاتسلم مطل للصلاة لمدم النحال فهوواجب كشحلل العبد من اعمال الحج تم طال الكلام واطاب طوبي إ له وحسن مأب.فاذا عرفت ذلك وتحقق لديك حقيه ماهنالك فأعلمان الامام الاعظم رضي الله عنه وان قال تحليل الصلوة بلفظ السلام وغيره لما علمت من الأدلة التي اخذ مها الا أنه قائل بوجوب لفظ السلام فمن خرج عن الصلوة بصنعه دون سلام فقداخطأ واساءوعامه اعادة ما صلى وجوبآ لافرضأ لثبوت لفظ السلام بالنص الظني دون القطعي والقفال الشافعي انصح عنه كما حكى بن خلكان الهخرج عن صلاته المنلاعب بها معمده الحدث فأنه اتى بما يناسب صلوته فينبني ان يختم تلك العسلوة بضراط وضحك وعياط ليكون اضحوكة لاولئك الحضار فمثله مثل حمار بحمل اسفار عامله الله بعدله وآلك اذا الصفت ونظرت بعين عقلك الي هذه الاضحوكة علمت أن الاقدام على نقل مثل هذه الحكاية المشومة مخلةبالدين وجرانه عظيمه مزريه بقدر الاسلام والمسلمين وحطلقام اوائك الأئمه الراسخين في العلم الذين اخذوا عن سيد الشارعين وسند المرسلين صلى الله عليه وسلم وكاسوا يسنته وخدموا شريعته وتمسكوا بطريقته ولم يالوا جهدأ تحرير المسائل وتنقيحها واخذها من ممدنيها وتصحيحها مع مأهم عليه من الورع والتقوى والعبادة والاحتداط وبما

أنقلناه عن كنب أصحابنا الحنفية رحمهم اللهتعالى من البراهين الدالةعلى سقوط صلوة القفال ويطلانها على حميم المداهب تبين لك كذب قول ابن خلكان فامن القفال بمدانكار الحنفية أن تكون تلك الصلونصلوة ابي حنيفة باحضار كتب ابي حنيفة في جدت الصلوة على مذهب ابي حسفه ولت شعري اي كتاب من كتب الحنفية قائل بصحة تبلك الصلوة أن هذا إلا اختلاق والقفال على نضله بالذبهة الى اولئك الرجال لايعد في صف النعال على ال السلطان محمود سبكة كمين لمبينقل عنه مَاقِل أنه تمذهب يغير مذهب الامام الاعظم هذا والادب مع أثمه الدين من شمار اهل الصلاح والنقوى ودثار اربابالفتوة والفتوى واعلمانكافة الأغه استنبطوا احكام الفروع عن الادلة الاربعة فأتفاقهم حجه قاطعة واختلافهم رحمه واسعه سهم قوام الدين وبفقهيهم ثنيات الشبرعالمستدين فمنهما صحاب الطبقة العاليه والرتبه السامه واحوالهم متفاوته فياشهار مذاهبهم واعتبار مطالبهم واختلاف مشارتهم قال بعض الافاضل وممن شاع مذهبهم في الاعصار واشهر أثارعلمهم في الاقطار والامصار الأنمة الاربعة رضي الله تعالى عنهم و خصهم الله تمالي بمزية فاقواغيرهم ممن عاصرهم بمنع الملماء تقليد غيرهم حتى انخرقت مهم الدادة على معنى الكرامة عنايه من الله تعالى مهسم أذا قيست أحوالهم بأحوال أضرامهم فأشهار مذهبهم فيالآقاق واعتباراصولهم وفروعهم فيبطونالاوراق واجماع القاوب على الاخذ بها من الدهور دون ما واها ممايشهد بصلاح نيتهم وحسن طويتهم لاسمأ الامام الاعظم والقرم الهمام الاقدم سراج المله وَهُمُ الاَّمُهُ وَسُمِسِ الامهُ وَلاَنَا (أبو حَلَيْهُ نَمَانُ بِنَيَابِتُ) الكَيْوِفِي جوزی خیر الجزا. وکونی قد خصه الله تعالی بعنایته و جمع من الفضائل

﴾ فيذاته منالم بجمع نبذاً منها في غيره مع كونه من التابيين وسادتهم فعن عبد الله بن لمبارك رحمه اللّمتعالى قال دخلت الكوفه أفسألت علماؤها وقلت من اعلمالناس في بلادكم لقالواكلهم الامام ابوحنيفه فقلت لهـم من أورع الناس ففالواكانهم الأمام أبو حنيفة فسألت من أزهد الناس فقالوا كالهم أنو حنيف فقلت مراعبد الناس وأكثرهم اشتغالا للعلم فقالوا كلهم الامام أبو حنيفه فما سئلتهم عن خلق من الاخلاق الحسنة الا وقالوا كلهم لانعام احداً تخلق بذلك غير الامام ابي حليفه رضي الله عنه كذا في مزان الامام الشعراني رحمه الله فاله اطال الثناء بخسق الأنمة كلم ع خصوصها الامام ابا حنفه فاله اطنب عايمة الاطنساب في مدحه وتبرئته نما قاله لحسياد وما رمياه به الاضداد والمجيب ممسن يدعى الملم ويزعم الفهم . والحال ان مثله مثل الذباب . لا يقع الا على الفاذورات. فيكتم الحسنات وشير السيئات. ويتباهى بين اقرائه بالمفتريات. ولا يستجي من خالق الارض والسموات فالطاعن في حق هؤلاء الأثمة مثله في الحقيقة كما قال شيخ مشائخنا بن عابدين رحمه الله تمالي مثل ذبابه وقعت تحت ذنب جواد في حالة كره وفرم ويكفي الطاعن حرمانه بركة هؤلاء السادة والافاضل القادة أعاذنا الله تعالى من الحُذلان وصاننا من المقت والحرمان وحفظنا من البغي والعدوان وادامنا على حب سادات ديننا وائمتنا . وحشرنا في زمرتهم يوم لقائه وصلى الله تمالى وسلم على جميع البياله خصوصاً النبي الخاتم. والرسول ابي القاسم . وعلى آله وعترته . واصحابه واتباعه وامته . والحمد لله على ـ ماالهم وعلم ماجرى قلم .وسارتالنع قال المؤلف سامحه الله تعالى ـ وقد وقع الفراغ من تحرير هذه المعالب المنيفة وتحبير هذه المقاصــــا ا

اللطيفة يوم الشارانا الحدامس من شهر ذى القعدة احد شهور السنة الثالثة والعشرين بعد الثانياية والالف من هجرة سديد العالمين الذى لايحيط بعد فضائله وفواضله نعت ولا وصف بقلمي وأنا العدد الفقير اليه عن شأنه السيد مصطفى نورى المفتى بلواء الحله رفع الله في الدارين محله نجل المرحوم السيد محمد امين افندى ناصر الدين الشهير بالواعظ الحديني الحنفي البغدادي عنى الله عنهما وعن المسلمين والحمد لله رب العالمين